







هو أَسْلَمُ بنُ عمرو، غلامٌ تركيٌّ وكان قارئُ للقرآن، عارفٌ بالعربيَّة وكاتبا لها وجعله الإمام الحسين كاتب له وفي يوم عاشوراء آنحنى يقبّل قَدَمي الإمام الحسين قائلاً له: إنّْذَنْ لي يا مولايَ في القتال. فيجيبه الإمام قد وهَبْتُك لوَلَدي (أي زين العابدين ).فيَدخُل أسلَم إلى خيمة عليّ بن الحسين يستأذنه:فيعتقه الإمام فيخرج أسلم مسروراً بانعتاقه وينزل المعركة يحارب مع الإمام الحسين ع.

## بعد استشهاد أسلم

جاء الإمام الحسين عليه السّلام ـ السلام عليه الإمام علي مصرع أسْلَم فبكى الإمام عليه السّلام عليه الغلام الغريب، ثمّ اعتنقه ووضَعَ خدَّه الشريف على خدِّ أَسْلَم فتبسّم أَسْلَم، وآبتهجت روحه وهو يُحتضر، وتَمتَم بهذه الكلمات: مَنْ مِثْلَي؟! وأبنُ رسولِ اللهِ واضعٌ خدّه على خدّه على خدّه على خدّه على خدّى!









## يعلمنا أسلم التركي كيف نلبي في السراء و الضراء فهو قال <mark>لبيك ياحسين</mark> و به نقتدي فنقول لبيك يا مهدي

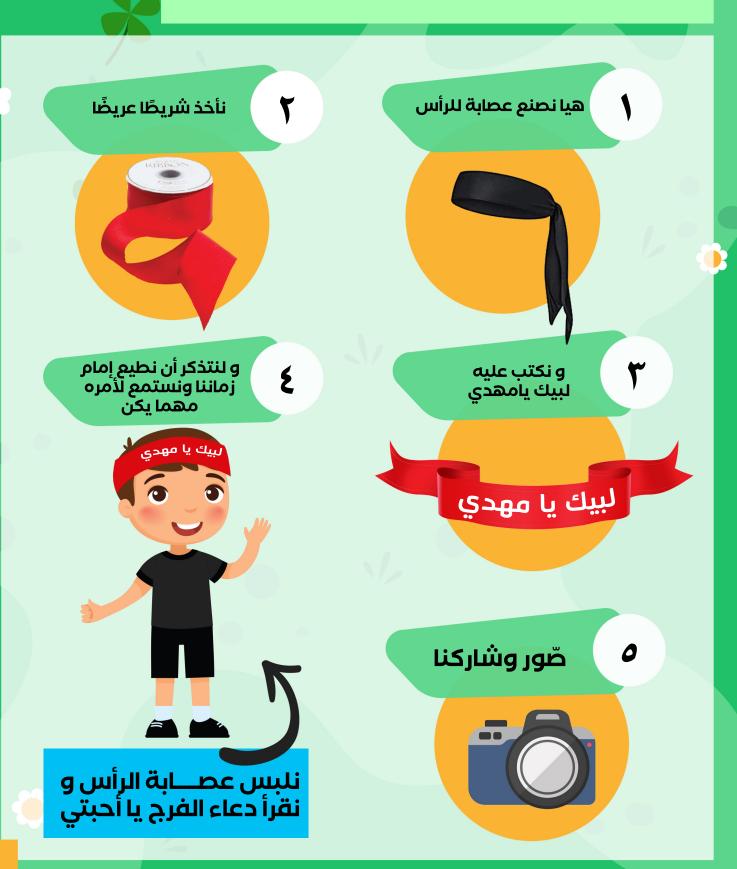